

لك القالة القالف العالم المناطقة المناطقة على المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة ا بعض الأحياث ، وتسمى النها تخطف رصول الله الله الله المناطقة ال

ولذلكَ فقد كانت تُحْتَد أُحْيانًا ، وتعارض كلامَ رسول الله على ، كما تعارض أَيُّ زوجة كلام زوجها ،

وقد حذَّرهَا أبوهَا مراوا من هذه الحدَّة ، لأنَّ ذلكَ كانَ يؤذى رسولَ الله ﷺ . فذَّات يوم ذكرَ الرسولُ ﷺ أصحابهُ الذينَ بايعوهُ تحتّ الشجرة فقالَ عنهم :

ــ لا يدخلُ النارُ إنْ شاءَ اللهُ مِنْ أصحابِ الشيجرة أحدُ مِنَ الذينَ بايعوا تحتها . . وفي الدفاع قالت حفصة : - بلي يا رسول الله ! الم يقلُ رتمالي : - دائن عُنْ الد ! ألم يقلُ رتمالي :

\_ بلى يا رسول الله ! الم يقل رتعالى): ﴿ وَإِنْ مَنْكُمُ إِلَّ اوَادِهَا كَانَ عَلَى رَبُّكُ حَمًّا مُقْضِياً ﴾ .

[مريم : ٧٧]
فتعجبُ النبيُ عَنْ مِنْ مراجعتها لهُ وردُها عليه وقال عَنْ .

قد عَنْ الله رُقِقَ عَلَى وقال عَنْ .

قد قال الله (عز وجل):

﴿ ثُمُّ نُنجًى الَّذِينَ اتَّقَوا وِنَذُرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِئيًّا ﴾ .

[من : ۲۷] [من العالمان العالمان العالمان [18]



على ان ذلك كله لم يكن يضايق النبي الله للدرجة التي يفكر فيه عناب حفصة ، بل كان فيسخ صدارة عن آخره ، إكراما الإسها وتقديراً لمواقفه العظيمة في الإسلام ، إلى أن حدث ما جعل رسول الله يحلي يضيق بعضفة وتصرفاتها ، ويفكر في تطليقها بشكل جدى .

فقد تحكنت الغيرة من قلبها ، وانفقت مع عائشة على سائر روجات النبى ، كما راحت تَشكُو من ضيق المعيشة و تطلب النفقة والتوسعة من رسول الله ﷺ ، ولم يتحمّل الرسول أﷺ فيجلست ،

في بيتها تبكى بحرقة حتى كادت تهلك من البكاء . وعلم عمر برُ الخطاب أنُّ الرسولُ ﷺ طلق ابنتهُ فاخذ يبكى في الم ويقولُ : -ما يعياً الله بعمرُ وابنته بعدها .

ثم انطلق إلى بيت ابنته فوجدها تبكى فقال لها: - لعل رسول الله على قد طلقك . فازداد بكاؤها ، فعلم أبوها الله الخبر صحيح فقال

في تأثّر: [4] الدارة (مع العسر العلب الدارة (مع العسر)

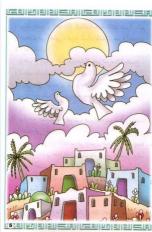

الجلك الدالة القالع من الجلك الدالة القاله التالية مس - إنَّ رسولَ الله مُنهم كان قد طلقك صوةً ، ثمُّ راجعكِ من أجلي ، فإنْ كان طلقكِ صرةً أخرى لا أكلمك إبداً .

وكيف يلتقي برسول الله تشه بعد ذلك ، ونزل جبراً على الرسول تشه وقال له :

إنَّ الله يأمرك أنَّ تراجع حفصة رحمةً لعمر .
وقال له في حقها :

وخرج عمر من عندها لا يعرف ماذا يصنع،

-ارجع حفصة ، فإنها صواصة قواصة ، وإنها زوجتك في الجنة . ومضى عمر بن الخطاب إلى رسول الله تلك ، فوجدة ومضى عمر بن الخطاب إلى رسول الله تلك ، فوجدة معتزلاً في إحدى حجرانه ، وكان نائما على حصر ، وقد

معتزلا في إحدى حجراته ، وكان نائما على حصير ، وقد أثر هذا الخصير في جنبه ، فما إن وقعت عليه عينا عمر حتى أخذ في البكاء ، فاعتدل الرسول ﷺ وجلس وقال : ما يبكيك يا بن الخطاب ؟

فقالَ عمرُ : يا نبئُ اللهِ ، وما لي لا أبكي وهذا الحصيرُ قد أثَّر في اهمة الدين الدينة الدينة الدينة الدينة الدينة الدينة الدينة التالية التالية التالية التالية التالية التالية ا وذلك قيصر وكسرى في النماز والأنهاز ، وأنت رسولُ الله ينظ وصفوته ، وهذه خزائتك !

الله ﷺ وصفونه ؛ ومعه خراست فقال ﷺ \_ \_ يا بُن اخطاب ، الا ترضى أنْ تكونَّ لنا الآخرةُ وليُم الدنيا ؟ ووجد عمر بن اخطاب الظروف مناسبة لكى يتحدث مع الرسول ﷺ فيما جاء من أجله فقالَ له :



الملك القرالة القرالة التساء ، يا رسول الله ، ما يشتق عليك من شأن النساء ، فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل ، وأنا وإبو بكر والمؤمنون معك . فأعلمه الرسول على الله لم يطلق نساءة ، فقد أمره جبريل مجراجعة حفصة إكراما لوالدها ، وهنا تهلل وجه عمر وقال :

- أفأنزلُ وأخبرُ الناسَ أنكَ لم تطلّق نساءك ؟

فقال ﷺ : - نعمٌ إن شفت . ودخل أبو بكر على رسول الله ﷺ فرأى به

ما رأى فسأله : - ما يغطبك يا رسول الله ؟ فقال ﷺ :

- هنَّ حولى كما ترَى يسالنني النفقة . فقام أبو بكر إلى ابنته ، وقامَ عمرُ بنُ الخطابِ إلى حفصة ، وقالا في غضب :

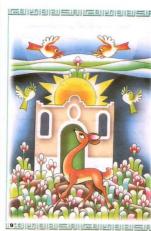

اللَّاكِ اللَّهِ اللَّ - كيف تسالُّن رسولَ الله ﷺ ما ليسَ عندُهُ ؟

فقلُن في اعتدار وأسف : - والله لانسال رسول الله على شيئًا ليسَ عندهُ أبدًا . وأنزلُ اللهُ رتعالَى) في هذه المناسبة سورة التحريم

فقال (تعالى) : ﴿ يَائِمُهَا النَّيْنَ لِمُ تُحْرَمُ مَا آخِلُ اللهُ لَكُ تَبْسَعُي

مُرْصَاةً أَزُواجِكُ واللّهُ عَمُورٌ رحيمٌ \* قَدْ فَرضَ اللهُ
لَكُمْ زَحِلَةً أَيْسَانِكُمْ وَاللّهُ مَسْوِلاكُمْ وَهُوْ الْعَلْمُ

الحكيم «وإذ اسر اللي إلى بعض ازواجه حديثًا فلما تبات به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض فلما تباها به قالت من أتباك هذا قال تبالي العليم الخديس ﴿ وَاتَ تَعَلَى الله فَقَدَ صَعْتَ فَلَمُ عَلَى المَّامِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ فَقَدَ صَعْتَ فَلَمُ عَلَى المَّامِ المَّامِ اللهِ اللهِ فَقَدَ صَعْتَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

فُلُوبُكُما وَإِنْ نَظَاهَرا عَلَيْهُ فَإِنْ اللَّهُ هُو مَوَلَاهُ وَجِرِيلُ وصالح المُؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير و عمى رَبُّهُ إِنْ طَلْفَكُنَّ أَنْ يَبِيلُهُ أَرُواجا خيراً منكن مسلمات مُؤمنات قانتات تالبات عابدات ساتحات ثُنِيات والكارا في وما إن سبعت نساء البي على هذه الآية ، حتى ندمت كلّ واحدة على إغضابها لوسول الله على ، واستغفرت للنبها ، خاصة عائشة وخصة رضى الله عنها ، فقة كاتنا هما السب المناشر في ما حدث لوسول الله عقة فلى اخديث الشريف عن ابن عباس رضى الله عنه قال : حكت سعة أريد أن أصال عصر بن الخطاب عن

آية فيما أستطيعُ هيبةً له ، حتى خرج حاجًا فخرجتُ معهُ ، فلمَّا رجعتُ وكنَّا ببعض الطريق ، قلتُ لهُ :

الكات القراق القرائل القصي العالمي القراق التا القراق التا القراق التا التان تظاهرتنا على النبي من اللتان تظاهرتنا على النبي من أزواجه ؟

فَقَالَ عُمْر : -عجبًا لكَ يا بن عباس ، هما عائشةُ وحفصةُ !

ووعت نساءُ النبيّ الله الدرس ، ووعتهُ حفصةُ جيداً ، وعلمتُ أنَّ طاعةُ زوجها وإرضاءَهُ من أهمُ واجباتها نحو زوجها ، وأنَّ الله (تعالَى) فرض على

المسلمين جميعًا طاعة الله ورسوله ، ولذلك فقد حرصت حفصة رضى الله عنها على إرضاء زوجها ﴿ ، وانتصرت حفصة على طبيعتها البشرية ،

فتخلّت عن الغيّرة والاعتراض على رسول الله ﷺ ، وأصبحت نعم الزوجة ، تسعى لإرضاء زوجها مهما كانت التضحيات ، حتى رضى عنها الوسول ﷺ ،

حالت التقديمات التحديدات المحدودة عنها الرسول ؟ ، ورمات وهو عنها راض . ولعل فيما حدث بين الدي قد وبين زوجاته من الفيرة والعظة ما يضيد المرأة المسلمة في حياتها الزوجية فلا تعلّق الحياة الزوجية من بعض المشاكل ، ولم كانت



[1] القرآن الكرم ، وفي هذا دليلُ على ثقته بها وتقديره من القرآن الكرم ، وفي هذا دليلُ على ثقته بها وتقديره لمكانتها ، كما أنهُ يشيرُ إلى اهتمامها بالقرآن وحفظه ،

يحفظونَ القرآنَ في صدورهم ، فلما تُوفِّي الرسولُ ﷺ ،

خشى عمر بن اخطاب على القرآن من الضياع ، وخاصة بعد أن مات عدد كبير من حفظة القرآن ، قاشار على خليفة المسلمين التي يكر بعصم القرآن في كتاب واحد ، واصبحاب أبو يكر فجمع عدداً من الصحابة و كلفها بكتابة القرآن وجمعه ، فقاموا بالمهمة على أكمل وجه . وبحث أبو يكر عن إنسان أمن يمكن أن ياقده على كتاب الله ، فلم يجد غير حفيقة وضي الله عنها ، فاردغ لديها المصحف ، وبقى المنجف لديها في مامن ، حتى لديها المصحف ، وبقى المنجف لديها في مامن ، حتى

جاءَ زمنُ عثمانَ بنِ عفان فاخذُ هذه النسخة ، ونسخَ منها نُسخًا أخرى ووزعها على الأقطار الإسلامية الختلفة ،

ها الدالة المالية المتعالما والمالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية ا

## الكالة (19 (14 (19 م) (القال الذالة الكالكات حتى يَجْمَعُ الناسُ على قراءتها ، وكانُ رأيًا حكيمًا ،

حفظ الله به الوحدة بين المسلمين .
ولا شك أن المسلمين مدينون بالفضل في جمع القرآن
و حفظه لعظماء الصحابة ، ومن يستهم خفصة رضى



لفئة على حساب أُخْرَى ، ولذلكَ فقد ظلت بعيدةً عن الفتنة بقلبها وبنفسها . وعاشتْ حفصةُ رضيَ اللهُ عنها صوَّامةً قوَّامةً إِلَى أنْ لقيت ربُّها راضية في العام السابع والأربعين للهجرة .

وقد خلَّدَ التاريخ ذكرها وصنيعها العظيم ، حيثُ حفظت أول نسخة مكتوبة من المصحف الشريف ،

وكانت حريصة على هذه الوديعة الغالية. · وهكذا كانت حفصة رضى الله عنها مثالا للمؤمنة الصادقة والزوجة الصالحة ، فعلينًا أنْ نقتدى بها

وننتفع بسيرتها العطرة وأن نتعلم منها دروسا تفيدُنا في حياتبًا وبعدُ مُاتنًا . رحم اللهُ حفصة أمَّ المؤمنينُ رضي اللهُ عنها الصوامة القوَّامة التي حفظت المصحف ونفعنا بسيرتها ، ونفع بناتنا وأخواتنا وأمُّهاتنا بسيرتها العطرة ، وآخر دعوانا أن

> (تمت) الكتاب القادم فصة بنت خزيمة (أمالساكن)

الحمد لله رب العالمين ..

الرقم الدولي : ١ ـ ١٩٩ ـ ١٩١١ ـ ٢٩٢